## دُعَاء حُمّ القُورَان

بسم الله الرَّحُن الرَّحِيم صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ الْعَزِنُ الْجَبَّارُصَدُقَ اللَّهُ الَّذِي لَا اللهَ إِلَّا هُوَ الْمُوَّا فِي انْجَلَالِ بِكَمَالِ الْجُمَالِ تَعْظِمًا وَتَكُبُرًا -ٱلْمُتَفَرَّدُهُ بتَصْرِيُفِ الْأَحُوَالِ عَلَى الشَّفُصِيل وَالْإِجْمَالِ تَقْدُيرًا تَدُبِيرًا، ٱلْمُتَعَالِي بِعَظْمَتِهِ وَجَيْدِهِ النَّذِي نَرَّكَ ٱلْفُرْقَا عَلَىٰ عَسُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمَ لِنَنْ نَذِيرًا ، صَدَقَ اللَّهُ ٱلْمُتَوْقِدُ الْأَكْوُهِبَ عَوَالْمَقَاءِ وَالْعِنْ وَٱلْكِبْرِيَاءِ -صَدَقَاللهُ لتَّوَابُ الْغَفُو رُ الْوَهِابُ الْحَيُّ الْقَلُّومُ إِلَّذِي كَضَعَتُ لِعَظْهِمَتِهِ الرَّهَابُ وَذَلَّتُ لِحَبُّرُوْتِهِ الصِّعَابُ. وإستدلت على حِكْمَتِهِ بصَنْعَتِهِ أُولُولُا أَنْتَابِ وَلَانَتُ لِقُدُ رَبِهِ الشَّدَائِدُ الصِّلَابُ، غَافِرالذَّنُب

وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اللَّهَ اللَّهِ هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، صَدَقَ مَنُ لَمُ يَزَلُأُ جَلِيُلًا مَسَدَقَ مَنُ حَسْبَى بِهِ كَفِي لَا صَدَقَ الْهَادِئِ اليُه سَبْيِلًاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَ تَسُلِمًا كِتْرَّا، صَدَقَ اللهُ ذُوالْجُلَالِ وَالْإِحْرَا يُحْتَارُالَّذِي لَاسْرَامُ وَالْعَزِيْزُالَّذِي لَانْصَسَامُ الْقَيْثُومُ إِلَّاذِي لَا يَسَامُ لِكُ الْأَسْمَاءُ الْمِظَامُ وَالْأُفْعَالُ ٱلكرَاهِ: وَالْمُوَاهِبُ الْجُسَامُ وَالْإِفْضَانُ وَالْأِونُعَامُ: وَالضَّيَاءُ وَالظَّلَامُ مُنْسَبَّحَ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّنْعُ الْأَرْضُ وَمَنُ فِيهِنَّ وَإِنُ مِنْ شَيًّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لَا اللَّهَ الآهُوَ الْمَكُ الْقُدُّ وَسُ السَّكَ لامُ اللَّهُ مَّ لَكَ الْحُكَمُ لُ كَمَا هَدَيْتَنَا لِلُإِسُلَامِ وَعَلَّمُتَنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُلْانَ وَ لَكَالُحُمُدُ عَلَىٰ مَا أَنْفَهُتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنُ نِعَمِكَ أَفَظِيُهُ وَالْآئِكَ الْجَسِيمَةِ حَيْثُ أَنْزَلْتَ إِلَيْنَاخَيْرَكُتُبُكَ وَ

يسلت النناأ فضل وشبلك وشرعت كنا رثع دِيننِكَ وَجَعَلْتَنَا مِنْ خَبُر أُمَّة ، للنَّاسِ. وَهَ لَهُ يُتَنَالِعَ الْحِدِيْنِكُ آنىئ تىش بوالتياس وخَلَعْتَ عَلَيْنَا خِـ لَعَـةَ وسُلامِ بِحَاثِرَ لِبَاسٍ وَلَكَ الْحَالِمُ مُعَلَىٰ تَتَابِعِ الْحُسَّا وَتَرَادُ فِ إِمْتِنَانِكَ وَلَكَ الْحَمُّلُ عَلَى مَا يَسَرْبَهُ مِ صتام رَمُضَانَ وَقِيَامِهِ وَتِلاَوَةِكِتَابِكَ الْعَزُنُواتُنَاكُ لَا مَا يُسَالِهِ الْبَاطِلُ مِنُ لِكَيْنِ يَدَيُهِ وَلَآمِنُ حَ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ - ٱللَّهُ مِّ اجْعَلْنَا لِحِتَابِكَ مِنَ التَّالِيْنَ وَلَكَ بِهِ مِنَ الْعَامِلِيْنَ وَبِالْأَعُمَا تخُلِصِيْنَ وَبِالقِسُطِ قَائِمِيْنَ وَعَنِ النِّيْرَانِ مُزَجْزِي وَفِي الْجِينَانِ مُنَعِّمِينَ وَإِلَىٰ وَجِهِكَ ٱلْكَرِيْمِ نَاظِرٍ إِ ٱللَّهُمَّ انفَعَنَا بِمَاصَرَّفَتَ فِيهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَكَفِ عَنَّابِهِ السِّيئَآتِ وَهَوِّنُ عَلَيْنَابِهِ السَّكَرَاتِ

الْمَمَاتِ اللَّهُ مَّ وَكَا جَعَلْتَنَابِهِ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَاجْعَلْنَا فِيُهِ مُعْدَ إلى لَذِيْذِ خِطَابِهِ مُسُتَمِعِينَ وَلَأُوامِهِ وَنَوَاهِمُ خَاضِعِيْنَ وَعِنُدَ خَيْمِهِ مِنَ الْفَائِزِنُ لَـ اللَّهُ مَ وَ أَوُجِبُ لَنَابِهِ الشَّرَفَ وَالْمَزْيُدَ وَٱلْحِقْنَا بِكُلِّ بَرْسَعِيهُ وَوَفِقَنَا لِلُعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّشِيدِ. اللَّهُ مَّ إِنَّا عَبِيدُكَ بنوعبيدك بنوإمائك نواصينا بتدق مآض فئنا حُكُمُكُ عَدُل فِينًا قَضَاؤُكَ لِنَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمِ هُوَلُكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلَّمُتَهُ آحَدًامِنْ خَلْقَكَ أَوُ لِسُتَأْثَرُتَ بِهِ مِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنُ تَجَعُلَ الْقُرْآنَ الْعَظْمُ بِيعَ قُلُوُ سَا، وَنُوْرَصُدُورِيَا وَحُلاءً أَخُذَا نِنَا وَدَ لِيُكِنَّا إِلَىٰ جَنَّا يِكَ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ اللَّهُمَّ إِجْعَلْنَا مَّنَ يُقِيَدُمُ حَدُودَةُ وَحُرُوفَ فَكُولُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّنَا فامره ونواهيه خاضعين وعند ختمهم

احْتَانَا مِنَ النَّنْ يُنَ حَفَظُوا لِلْقُرْآنِ يفَظُوُهُ ، وَعَظَّمُهُ امَّ أَزِلَتُهُ ظَامُوهُ وَوَالْتُرَجُّو إِحْكُمُهُ لِلاوتيه وَجُهَكَ أَلَكَ مُمَ وَا بنهيم ذلك وأؤرتته والمنازل الف اللَّهُ مَّ إِجْعَلِ الْقُرْآنَ لِقُلُوْمِنَا ضِمَّاءً - وَلأَسْقَامِنَ باريَاجَلاءً وَلِنُ نُونِبَا مُمَيِّطًا وَعَنِ دَوَاءً - وَلاَنْصَ التَّارِيُخَلِّصًااللَّهُ مَّهَدُ هَبُ لَنَا بِعَايَةَ حَقِّهِ - وَحِفْظُ بِمُحُكِمَهِ وَإِنْمَانَنَا بِمُتَشَابِهِهِ وَ هُدِّي فِي تَدَبُّرِهِ وَتَفَكُّرًّا فِي أَمُتَالِهِ وَمُعُجِزِهُ وَ كَمه و لَا تُعَارِضُنَا الشُّحُوكُ فَي ه - وَلا يَخْتَلِجُنَا الزَّيْعُ فِي قَصْدِه وَاجْعَلْنَا

حَّنُ يَغْتَصِمُ بِحَبُلِهِ وَيَأْوَىٰ مِنَ الْمُتَشَابِ إِلِي مُحُكِّمِهِ وَبَهْتَدِي بِضَوْءِ صَبَاحِهِ وَلا يَلْجُسُل لَهُ كُ نُ غَيُرِهِ اَللَّهُ مَّ اَلُهُ سَنَابِهِ الْحُلَلَ وَأَسْكِنَابِهِ النَّظُلَلَ وَأَسُبِغُ عَلَيْنَا بِهِ النِّعَمَرَ وَادْفَعُ عَنَّا بِهِ النِّقَ مَرَوَاجْعُلْنَا به عِنْكَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ . وَعِنْدَ النَّعُمَاءِ مِ الشَّاكِرينَ. وَعِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَاجَعُلْنَا مَّنُ إِسْتَهُوَيُّهُ الشَّيَاطِئِنُ فَشَغَلَتُهُ بِالدُّنْبَاعَ اللَّهِ لَيْ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِ يُنَ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ انْخَايِسِ بُنَ. اللَّهُمَّ ذَكِرُنَامِنُهُ مَانَسِنَا وَعَلِّمُنَامِنُهُ مَاجَهِلْنَا وَ ارْزُقْنَاتِلَاوَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيُكَ عَنَّا اللَّهُمَّ لَا يَجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا مُمَاحِلًا وَلَا الصِّرَاطُ بِنَازَائِ لَا وَلَا مُحَمَّدًا عَنَّا مُغِرضًا وَلَا مُولِيًّا، وَاجْعَلُهُ لَنَاشَافِعًا مُشَفَّعًا وَأُوْرِهُ نَاحَوْضَهُ وَأُسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرَبًا رَوِيَّا سَائِغًا هَنْيًّا لَا نَظُمَأُبُكُ دَهَا آبَدًّا ـ آلَتُهُ مَّ فَاطِرَالسَّمُ وَتِ وَالْآضِ

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْذَ الْجَكُولِ وَالْأَكْرُادِ انَّا نَعْهَدُ إِلَيُكَ فِي هَاذِهِ الْحَيَافِةِ الدُّنْيَا وَنَشْهَدُكَ وَكُفَى بِكَ شَهِيْدًا إِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَجُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمَٰهُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيُءٌ قَدِيْرٌ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُكَ وَرَسُولِكَ وَنَشْهَدُ أَنَّ وَعَدَكَ حَقَّ وَلِقَاءَكَ حق، والجَنَّدَ حَقَّ وَإِنَّ السَّاعَةُ التِيَةُ لَارَيْتِ فِيهَا قَ أَنَّكَ تَبُعَثُ مَنْ فِي القُبُورَ وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلُنَا إِلَى الفُسِنَا تنكلنا إلى صَعَفِ وَعَوْرَةٍ وَذَنْكِ وَخَطِيئًا تِو وَإِنَّا لَا نَشِقُ الآبِرَجُيَكَ فَاغْفِلْهَا دُنُوبَنَا إِنَّا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ وَيَّبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَّابُ التَّحِيْمُ-اَللَّهُمَّ ياساميع المتوت وباسابق الفؤت وباكاسي الْعَظْمِ يَحْمًا بَعُدَالْمُؤْتِ لَا تَدَعْ لَنَاذَ نُبِكَّا لِلْآغَفَرُبَّكُ وَلَاهَمَّا إِلَّافَ رَجْتَهُ وَلَاغَمًّا الْأَكَشَفْتَهُ وَلَا لُسُوعً اللهَ فَتَخِتَهُ وَلَاحًاجَةً مِنُ حَوَائِجُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ الآأَعَنُتَنَاعَلَىٰ قَضَاءِهَابِيُسُرِمِنُكَ وَعَافِيَةٍ مَعَ

٢٥ برجمتك كاأنجم الراحمين ۏٙۼٲڽڹۣڵٲؾڷڡۧۼۅٙڹؘڡٛۺۣڵٲؾۺؙؠۼ؞ؘۏۮڠۏ<u>ؖٙۊ</u>ؚڵٳۺؾ إِنَّا نَدِعًا لِنَّا خَتَّكَ وَحُتَّا مُنْ كُلًّا الْعَمَّلِ النَّذِي يُقَرِّبُ اللهُ عَبِّكَ اللهُ مَرَّلِكَ النَّهُ مَرَّلِكَ النَّعُودُ نَ الْهَ مِّ وَالْحَزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْمُخُلِهِ الْمُ لَمِ الدَّيْنِ وَغَلَبَاتِ الرَّجَالِ اَللَّهُ مَّ إِنَّا نَسُأُلُكَ تُمروَنَسُأَلُكَ الْفَوْزَبِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ نُتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنَا مُسْلَمُ انَّ وَأَكِّمَّ صَّا يِحِينَنَ - ٱللَّهُ مَّرَاهُ لِإِنَّا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَ لَا يَهُدِي لَكُحُسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّنَهَا لَا يَصْمُ عَنَّاسَيِّتَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ قُراً صَلِحُ لَنَا دِيْنَنَاالَّانَى هُوَ

عِصْمَةُ أَمْرَنَا وَأَصُلِحُ لَنَا دُنْيَانَا الَّيِّي فِيهَامَعَا شُنَا وَأَصْلِحُ لَنَاآخِرَتَنَاالِيْتَيُ إِلَيْهَامَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَافِى كُلّْ خَيْرِ وَالْمُوْتَ رَاحَةً لَنَامِنْ كُلِّ شَيِّدِ اللَّهُ مَّ سِلَّا كُيُّ يَاقَيُّوُمُ يَا بَدِيْعَ السَّمُ واتِ وَالْأَرْضِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى فَالِقَ الْاِصْبَاحِ نَسَأَ لُكَ بِعِزْكَ النَّذِي لَا يُرَامُ وَمُلْكِ الَّذِي كَا يُضَامُ أَنْ تَكُفِينَامَا أَهَمَّنَا وَمَا لَانَهُ عُمَّرِب الهناوسيت ناوم ولانانسأنك ايمانادايما وقلباخاش وَبَدَنَّاعَلَى طَاعَتِكَ صَابِرًا وَلِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا - ٱللَّهُ مُ يَاحَيُّ يَاقَيْتُوُمُ يَابِدِيْعَ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ مَالِكَ الْكُنِ تُوُيِّ الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنُزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِنْ مَنَ نَشَاءُ وَتُكِنَّ لَهُ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ نَسَأَلُكُ أَنْ تَرْجَمَعُ وَيُسَالِفُ الْفَبُورُ وَبُوَعُ مِنَنَا يَوْمَ الْبِعَثِ وَالنَّشُولِ اللَّهُ مَرَّاِنَّا نَسُأَلُكُ بأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي كُوْرَلِدُ وَكَهُ

مُهُ لَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً أَحَدُ انْ تُطَهِّرَةً لُونِينَامِنَ لَيْفَاقِ وَعَمَلَنَامِنَ الرِّيَاءِ وَأَنْسِنَتَنَامِنَ ٱلْكَذِبِ وَ عُيننَامِنَ الْخِمَانَةِ إِنَّكَ تَعْلَمُ خائنة ٱلْمُعُيِّنِ وَمَا يَحُنِّى الصَّدُوْرَ - اَللَّهُ مَّرَااً وَلَى البِحِرِ بِ ظاهرتياباطن ياعليم كاذالجكلال والإكرام نسألك رضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُونُهُ بِكَ مِنُ سَخَطِكَ وَالنَّارِوَأَنَّ كَلَتَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طُرُفَ لَهُ عَيْنِ وَأَنُ تُصُيلِحَ لَنَاشَأَنَنَا كُلَّهُ وَنَسُأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَالْعَزِيْمَةُ عَلَى الرُّشُدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَنِعْمَتِكَ وَجُسُنَ عِمَادَ بِكَ وَنَسُأَلُكَ مِنْ تَحَيُّرِهَاتَعُكُمُ وَنَعُوُّذُ بِكَ مِنْ شَيِّرِهَاتَعُكُمُ وَنُسُأ لِمَاتَعُكُمُ إِنَّكَأُنْتَ عَالَّامُ الْعَيْوُبِ - ٱللَّهُ مَرَّاغُفِرُ لِلْوُمِنْ وَلِلْوُعُمِنَاتِ وَأَلِينُ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُروَأَصِٰلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِ مِرْ واهدهم سنبل السكلام وجنبه مرانفواجش ماظهر مِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَاجْعَلُهُ مُرْشَا كِرِيْنَ لِنِعُمَيْكَ مُثُنِيْنَ

عَلَيْكَ قَابِلِيْهَا وَأَيْمَ هَاعَلَنْنَا وَعَلَيْهُ مُ الوَّاحِ مِنَ اللَّهُ مِنَّ اغْفُرْ لِجَمِيْعُ مَوْقٍ الآنين شهيه واكت بالوحداين في وكنبيك ب وَمَا تُواعَلَىٰ ذٰلِكَ - اللَّهِ مَّاعُفُ لَهُمُ وَارْحَهُمُ مَ واعف عنهم وأكرم بركهم ووسع منخ اغْسِلُهُ مُ بِإِلْمَاءِ وَالثَّلَجُ وَالْبَرُدِ، وَنَقِيِّهِ مُومِنَ الذُّنْقُ كَمَا بُنَقَّ النَّهُ فِ الْأَبْضُ مِنَ الدَّنس وَارْحَمُنَا يَاكُهُ إذَاصِهُ بَاالِكُ مَاصَارُوُا اِلْيُهِ وِبرَجْهَيْكَ يَا ٱرْحُمَّالْكَ الْحُلِيْ اللهمة لنَّانسُأ لَكَ أَنْ يَحُمَّلُ حَمْرًا عَمَارِنَا اخِرَهَا وَجَيْرَ أُعْمَالِنَاخُولِيمَهَا وَخَيْراً تَكَامِنَا يَوُمَ لِقَاءِكَ، وَاجْعَـلِ الُقْيُورَ بَعُدَ فِي لِقَ الدُّنْيَ اخَيْرَ مَنَا ذِلْنَا وَافْسَحْ بِهِيَا ضِيْقَ مَالَاحِدِنَا وَارْحَمُ فَي مَوْقِفِ الْعَرُضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَثُبِّتُ عَلَى الصِّرَاطِ أَفْدًا مَنَا وَنَحَّنَامِ كُرّب يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَبَيْضٌ فُحُوْهَ مَنَا إِذَا سُوَدَّتُ فُحُوْهُ

اة يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ - آللَّهُمَّ يَارِكُ فِي أَنْفُسِنَا وَفِي أَسْمَاعِنَا وَفِي أَيْصِيَارِنَا وَفِي خَلُقِنَا وَفِي خُ وَفُيْ تَحْمَانَا وَفِي عَمَلِنَا - اَللَّهُ مَرْبِعِلُمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْمُخَلِّقِ أَحْيِنَا إِذَا عَلِمْتَ الْحَيْلُوةِ خَيْرًا لَذَا وَتَوَفَّنَا إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًاكِنَا وَنَسُأَنُكَ خَشْكَتَكَ فِي الْفَلْبُ الشَّهَادَةِ وَكَالِمَةَ الْحُقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا وَنَسُأُلُكُ القَصُدَ فِي الْفَقُرُ وَالْغِنَا وَنَسُأَكُكَ بَعُمَّا لَا يَنْفَ فُوقَتَّرَةً عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ وَنِسَا لَكُ النَّظُرَ إِلَىٰ وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي عَيْرِضَ رَاءً مُضَرَّةٍ وَلَا فِتُنَةِ مُضَيِّلَةٍ. اللهُمَّ يَاحَيْ يَاقَيُّوْمُ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَإِجْعَلْنَا هُــــدَاةً مُهْتَدِيْنَ -ٱللَّهُ مَّ يَاحَيُّ يَاقَيْقِهُ مِياعِلِيٌّ بَاعَظِيمُ نِسَالُكُ *أُنُّ تُوَفِّقُنَا لِفِعُلِ الْحَيْرِ الْسَاكِلِي وَتَرْكِ الْمُنْكَلِّ بِ وَحُسِّ الْسَاكِي*رُ وَأَنْ تَعْفِرُ لَنَا وَتُرْحَمِّنَا وَإِذَا أَرَدُ تَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقِبْضُنَا إِلَيْكَ غَيْرَمَفْتُونِيُنَ - اللَّهُمَّ يَاعَزِنِينَ يَاحَكِيمُ يَا وَدُوْدُ

مُ نَسَأَلُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّةِ فِي دَيْنَا وَدُنْيَانَا والحفظنامن كأن أنديناوم عَنُ شَمَا عُلنَا وَمِنْ فَوْقِينَا وَيَعُونُهُ بِعِصْمَتِكَ أَنْ نَفْتَ الْ مِنُ تَحْيِتَ اللهَ نَازَلْتُ بِنَاعَنُ مَهْ يَعِ نَجَايِتَ الْأَقْدُ الْمُر وَغَرِقْنَا فِي لُجَجِ الْمَاصِيُ وَالْآثَامِ وَإِنَّا مُقِرُّونَ بالْاساء توعلى أَنْفُسِنَا نَرْجُواعَظِيْرَعَفُوكَ الَّذِي كُعَفُو انحُنُ بِيَابِكَ وَاقِفُونَ وَهِ ئَفُونَ وَلِتُوالِكُ مُوَّمِّ لُوْنَ - وَقَلْ تَعَرَّضْنَا لعفوك وثوابك باأرجه التاجه اودود سادا نتصوح فسادقكوساوأن تحمه فلوس خَشْيَتِكَ وَأَنْ تَهْدِينَا إِلَىٰ أَفْرَبِ الطُّرُقِ إِلَيْكَ وَتَهَ لَنَافِيُ هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ مَوَاهِبِكَ الْجِسَامِرَمَا يَكُونُ

اجَتِنَاوَبِكَ أَنْزَلُنَا فَقُرَ نَا حُتَكَ النَّتَيُ وَسِعَتُ كُلَّ شَكِيءً مَامَنُ لَا يُحَمُّ سَائِكُ، وَلاَ يَنْقُصُ لِهُ نَائِكُ فَانَّامُ قِدُّ وَنَ بِالْأِسِانَةِ عظيم وعفوك الآيئ عفوت بهعن الخاطئين الله يَاحَيُّ يَاقَبُوهُ مِيَامَنُ بِيدِهِ مَكَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوجُهُ وَلَا يُحَارُعَلَيْهِ وَنَسَأَلُكُ أَنْ يَجُدُرِنَا مِنَ النَّارِ- وَأَنُ تَجْعَلْنَامِنُ عِبَادِكَ الْأَبْرَارَ وَأَنْ تُسَكِّنَنَا الْحَنَّةَ مَعَ عِمَادِكَ الْمُصْطَفِيْنَ الْآخُمَارِ ٱللَّهُمَّ بِاحْيُ مَا قَتُّومُ لِتَ اغَفَّا ﴿ نَسُالُكُ أَنُ تَغْفِرُ لِنَا وَلِوَ إِلِدَ يُنَاوَأُقَارِيبَ أُجِرُنَامِنُ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ لِللَّهُ صَوْمَ شَهُ بِنَاوَقِيَامَ لِأَعَلَى تَقْصِيرِمِتَّ

وَأُدَّ بِنَافِيهِ مِنْ حَقِّكَ قَلِيُلَّامِنْ كَيْدِينُ وَقَدْ لَجَأْنَا ائلنن وَلِمَعُرُّوْفِكَ طَالِبُنَ فَكَرَّتُرُدِّتَ خَايِّيُانَ وَلَامِنُ رَحْمَتِكَ آيِسُيْنَ نَحُنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْا الأسراء بينن يديك إلكك تعرضناو لمغرو فكسألنأ وَلِيَابِكَ قَرَعْنَافَارُحَمْخُصُوْعَنَاوَاجُبِرُقُلُوبَنَاوَاقْبَلُ صَيَّامَنَاوَقِيَامَنَا وَأُسُعِدُنَا بِطَاعَتِكَ لِلْإِسْتِعُدَادِ لِمَا أمامنا واحمل عَلنا مَقْنُو لا وَسَعْينَا مَشُكُو لَا وَذَنْنِنَا مَغُفُورًا - اللَّهُ مِرَّاجُمَلُ شُهْرَيْنَاشًا هِدَّالْنَابِأَدَاءِ فَرُخِ وَلَا تَجْعُلْنَامِمَّ نُ تَعِبَ وَاجْتَمَدَ وَلَمْ يُرْضِكَ اللَّهُمَّ لَـ حيَّ يَاقَتُهُ مُ يَامَنَ لَهُ خَزَائِنُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ نَسُأَلُكُ أَنُ يَجُعَلَ أَقُسَعَ رِزُقِكَ عَلَيْنَاعِنُدَكِكِرُأَسْنَانِنَاوَانِعُطَاعِ أعُمَارِنَا وَأَكْفِنَا بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفُضْ لِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ-ٱللَّهُ مَّ أَلِّهِ مُنَا الشُّكُرُ عَلَى صِيَا مِ الْأَيَّا مِ الْمَاضِيةِ وَأُعِدُ رَمُضَانَ عَلَيْنَاأُعُولِمًا مُتَتَابِعَةً وَارْزُقُنَاالزُّهَادَةً

فى الدَّارِ الْفَانِيةِ وَارْفَعُ مَنَا لِلْنَافِي جَنَّةِ عَالِيَّةِ - اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ أَنُ تَجْمَعَنَا فِي مِثْلِهِ فَسَارِكُ لَنَا فيهووإن قضيئت بقطع آجالناوما يحول بيئناو ببينة فأخسن انجلافة على يافينا وأؤسيع الرخمة عسلى مَاضِينَا وَعُمَّنَا جَهِيْعًا بِرَحْمَتِكَ وَجُعُفُرًانَكَ وَاجْعَل وُعِدَ بَحْبُوْجَةَ جَنَّتِكَ- اَللَّهُ مَّ اجْعَلُ إِجْمَاعَنَا إِجْمَاعًا جُوْمًا وَ يَفَرُّ فِنَا تَفَرُّ قَامَعُصُوْمًا وَلاَ تَجُعَلُ فِي يُنَا شَفَتًا وَلا مَحُرُومًا - ٱللَّهُ مَرَّاغُهُ رَلَنَا فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ أَجْمَعَ أِنْ وَهِبِ الْمُسْتَانِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ ٱللَّهُمَّ أَصْ فكؤبنا وأزن عيوبنا وزيتابا لتقوي والجمع كناخير لأخرة وَالْأُورُكَا وَارْ زُقْنَا طَاعَتَكَ مَا يَقَّنُتَنَا وَبَسِّرْ فَالِلْيُسْرِيٰ وَجَنَّتُنَاالُعُسُرِيٰ وَأَعِدُنَامِنُ شُرُّو رِأُنْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أعكالنا وأعذنا من عذاب التاروعذاب القبروفيتناء الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِيْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - اللَّهُمَّ أَبُرِمُ

000 9 9 1 M الرفق بهمر قالأعتن عهيمر وحَيِّبُهُ مُرْاِلَى الرَّعِيَّةِ وَحَبِّب الرَّعِيَّةَ لمتراطك المستقيم والعك بوظائف دِينكِ الْقُويْمِ اللَّهُمَّ وَفِقٌ وُلَاتَنَالِا زَالَةِ الْمُنْكُرَاتِ وَ إظْهَا دالْمُعَاسِن وَأَنُولِعِ الْخَيْرَاتِ - ٱللَّهُ مَّ أَصْلِحُ أَحُوا ارهم والمنهم في وعاف مرضاهم ك أسرا هم واشف لَوَبِهِ مُرَوَا لِينَ بَيْنَهُ مُرْوَاجِعَلْ فِي ِمُ الْإِيْمَانَ وَانْحِكُمَّةَ وَثَيِّتُهُمُ مُعَلَى مِـ

لِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيٰهِ وَسَ عَدُوكَ وَعَدُقِهِمَ ٱللَّهُمَّ الجُعَ فَاعِلِيْنَ لَهُ نَاهِيُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ مُجِتَّنِيبِينَ لَهُ مُحَافِظٍ عَلَى حُدُودِكَ قَائِمِينَ عَلَى طَاعَتَكَ مُتَنَاصِف مُتَنَاصِعِيُنَ ٱللَّهُ مَّرَّدَ مِيِّرِ الْمُنَّافِقُ أَنَّ وَالْكَافُ مُنَ الَّذَ يَصْدُونَ عَنْ سَيبِلِكَ وَيُبَيِّ لُوْنَ دِينَكَ وَيُعَـ وْ لِمَا تُكُو الْمُوجِيدِينَ - ٱللَّهُ مَّرْجَالِفُ بَيُنَ كُو نَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ تَدُمِيْرَهُمْ فَيُ تَدُبُ درُ عَلَيْهِ مُ دَاكِرٌ ةَ السَّهُ عِ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ مُ الَّذِي لَا سُرَّ دُّعَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ - اللَّهِ أتك والفيع عنهم عافيتك ومرقه كُلَّ مُمَنَّقِ وَدَمِّرُهُمُ تَدُمِيُرًا اللَّهُ مَّرَاجُعَلُ خَمَّ لَنَا عَدُّعَلَىٰمَنُ قَـٰ لَ هَاوَحَضَرَهِاوَجَعَهَ عَلَى دُعَايِهَا وَأَنْ زِلْ آلَتَهُ مُرَّمِينَ بَرَكَاتِهَا عَلَى أُهُ لِ

لَقِيوَ بِنُ قَيْوُرِهِمْ وَعَلَىٰ أَهْلِ الدُّوْدِ فِي دُوْرِهِمُ اللَّهُمَّ اِتَّانَسُأَ لُكَ مِنَ انْخَبُرِكُيِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمُنَا منه وها لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُونُهُ مِنْ الشَّرِي الشَّرِي الشَّرِي السَّارِي السَّارِي السَّارِي السّ وَآجِلهِ مَاعَلِمُنَامِنُهُ وَمَالَمُ نَعُكُمُ وَنِسُأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ الْيُهَامِنُ قَوْلِ أَوْعَمَلِ وَنَعُوثُ بِكَ مِلْ التَّارِ وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَامِنُ قَوْلِ أَوْعَمَلِ وَنَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَاسَأَلُكَ مِنْهُ عَبْلُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَعُونُ أَبِكَ مِنُ شُرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَيْدُكَ فَ وَنَبِيُّكَ مِحْمَدُ كُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَاَّهُمَّ اخْتَمُ لِنَا بِغَايِتِمَ السَّعَادَةِ وَلِجْعَلُنَا مِمَّنُ كَتَبُتَ هُمُ الْحُسْنَى وَيْهَادَةُ أَلَاهُمَّ إِنَّاكَ حَبَّلْتُ إِلَّيْنَا بالأيك بعثق ماملكت أيماننا وتنحن عسلاك وَأَنْتَ أَوْلًا بِالتَّفْظُلُ لِ فَاعْتِقْنَا وَأَنْتَ أَمَرْتِكَ أَنْ نتصدق على فقرائنا وبتحن فقرائك وأنت

أحق بالتَّطَوُّ لِ فَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا وَ وَصَّنَّنَا بِالْعَفُوعَ لَيْ ظلمنَّاوَ قَدُ طُلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَفُولِ لِكُرَّ فَاعُفُ عَنَّا وَارْحَمُنَا لِٱللَّهُ مَّ اجْعَلُ عَمَلُنَا صَالِحًا مُؤُنِسًا لَنَا فِي الْحَلُو وَإِذَا أُوْحَشَنَا الْسَكَانُ وَلَفَظَ ثُنَا الأوْطَانُ وَفَارَقُنَاالُأُهُلَ وَالْجِيْرَانَ وَانْفَرَدُنَافِيُ مَحَلِ ضَنْكِ قَصِيْرِ السَّمَكِ عَلَى غَيْرِ مِهَادٍ وَلا وسَادٍ وَلَا تُقَدُّ مَهُ زَلَدٌ وَلَا اعْتِدَادُ فَتَدَارَكُنَاهُنَالِكَ برَحُمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَأَذُهِبُ عَنَّاظُلُمَتَهُ بِالْأَنُوارِ السَّاطِعَة واللَّهُ مَرَّ يَاحَيُّ يَا قَيْقُ مُرْيَاعَاقٌ يَاعَظِيمُ مَالِكَ الْمُلُكُ بِدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَالْقَ الْحَبِّ وَالنَّوِي مُحِينَ الْفِظَامِر وَهِي رَمِينُ مُ إِوَاحِدُ آحَدُ فَرُدُ صَّمَهُ لَمْ يَيلِدُ وَلَمْ مُولِدُ وَلَمْ يَكِنُ لَهُ كُفُوًّا أُحَدُّفَارِجَ الْهَيِّرِقِكَ اللَّفَ الْفَيِّرِ وَمُجِيبَ دَعُوْمٍ الْمُضْطَرِّبُنَ رَجُلْ اللَّهُ نَيَا وَالْاَحْدَةِ وَوَرَحِيْمَهِ

اِنْ حَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الَّتِي فَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَجَمِيْ الْمُسَلِمُ مَنَ - اللَّهُ مِرَّانًا دَعُوبًا كَ دُعَاءً مَنُ يَرْجُو كَ وَ يَخُشَاكَ وَبَيْتَهَلُ إِلَيْكَ اِبْتَهَالَ مَنُ لَمُ يَخُطُ سِوَاكَ وَرَجْمَتُكَ تَسَعُمَنُ أَطَاعَكَ مِنَّا وَمَرْ أَ عصاك فالما كمحسن فقبلته ولمقامسي فرقته بَامَنُ آوَى الْمُنْقَطِعِينَ إِلْسَهِ وَأَغْنَى الْمُتَوَكِّلِ كُنْ عَلَيْهِ اللهم يَاحَيُّ يَاقَيُّوُم يَاوَدُودُ يَاذَالُعَ رَشِي الْجَيْدُ نَسُأَلُكَأَنُ تُعِيُدَ نَامِنُ جَهْدِ الْبَكَادِءِ وَوَرُكِ الشَّقَأَ وبسوء القضاء وبشماتة الأغداء وأن تنضرالاسلام وَالْمُسْلِمِينَ وَتُعْلِى كَلِمَتَهُمْ وَيُشَيِّدَ دَوْلَتَهُمْ وَ تجمع شملهم وتؤيدهم سأنسدك وتعظمه مِنَ الْحَيْرُفَوُقَ مَا يَرْجُونَ وَتَصْرِفَ عَنْهُمُ مِبِ الشوع فوق مايحذرون فانك تمعوا ماتش وَيُثَبُثُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ رَبِّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَا إِنْ

نسنناأو أخطأنا رتتنا ولاتحمل عكينالصرا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحُمِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ-رَبَّنَا الْتَنَافِى الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْمُخِرَةِ حَسَنَةً قَقِنَاعَذَابِ النَّارِرَيُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مَّرِانَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحُقُّ (أَدْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ) وَإِنَّكَ لانتخيك إلمنقاد وقدد ققوناك كماأمرتنا فَاسْتَجِبُ لَنَاكَمَا وَعَدُ ثَنَا فَهَا ذَاللَّهُ عَآءُ وَمِنْكَ الْإِجَايَةُ وَهِلْدَالُجُهُدُ وَعَلَيْكَ التَّكَكُرُنَّ -ٱكْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي كَمُ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَـمُ يَكُنُ لَهُ وَلِي مِنَ اللَّهُ لِ وَكَيْرُهُ تَكُبُ يُرَّاسُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّ وَعَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسِيلِينَ وَانْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمُ يُنَّا

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَحْبِهِ آجَعِيْنَ ٥

إنتهى ماجمعه الفقير إلى عفومولاه العزير الحكيم عبد العزير المحد السلمان في ١٦/٥/١/١٦ وقف لله تعالى من استغنى عنه فليدفعه الى من ينتفع به من طلبة العلم وغيرهم -

و قف لله تعالى بئسم الترالر خمل لرحييمة دُعَاءُجَمُ الْقَلَاتُ جَمِعَ الفقرُالى عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خيراً